سلسلة المحابة الأخيار

کیل بن زیاد





مضى رُبع من اللّيل، والنّاسُ كُلُّهُم في غَفْوَةٍ وسُباتٍ. وَقع خُطُواتٍ وئيدة دغْدَغَتْ سُكونَ اللّيلِ. إنَّهُما شَخصانِ يَسيرانِ في الطَّريقِ في أَحَدِ شَوارعِ الكوفَتة، وقد خَرَجا مُنذُ لَحظاتٍ مَنْ مَسْجِدِها الّذي ما انطَفاً سِراجُهُ بَعدُ.

كانَ الرَّجُلُ ذو الوَجهِ المُضيءِ هُوَ الإمامَ عليّاً بنَ أبي طالبِ عَلَيْ، أمّا صاحِبُهُ الّذي رافَقَهُ في المَسيرِ واهتدى بنورِ وَجهِهِ، فَهُتوَ الكُميلُ بنَ زِيادٍ بنِ نُهَيكِ النّخعيُّ الكوفيُّ، الّذي كانَ من أوائِلِ النَّائِرينَ على عُثمانَ وأفعالِتهِ المُخالِفَةِ لِتعاليمِ النُّبُوَّةِ وَشَعائِرِ النَّائِرينَ على عُثمانَ وأفعالِتهِ المُخالِفَةِ لِتعاليمِ النُّبُوَّةِ وَشَعائِرِ النَّائِرينَ على عُثمانَ وأفعالِتهِ المُخالِفَةِ التعاليمِ النُّبُوةِ وَشَعائِرِ اللهُ اللهُ سُبحانَهُ وأكْرَمَهُ بِأَنْ الإسلام، بَعدَ أنِ امتلاً قَلبُهُ بالهُدى، فَأَعزَّهُ اللهُ سُبحانَهُ وأكْرَمَهُ بِأَنْ جَعلَهُ من حَيارٍ شيعَةِ وصي مُحمَّدٍ عَلَيْ وتلامِذَتِهِ ومُحبّيهِ.

ما أبهى هذه اللَّيلَةِ! كانَتْ نَفسُ كُميل تُحدُّتُهُ، وهُو يَعلَمُ ما فَضْلُ صُحبَتِهِ للإمامِ اللهِ الذي كانَ لايدَعُ فُرصَةً لِيَزرَعَ في قَلبِهِ مِشكاة ضِياءٍ إلا واغْتَنَمَها!



وها هُوَ الآنَ يُصغي مَعَهُ إلى صَوتٍ حَزينٍ يَنطَلِقُ من أَحَدِ البُيوتِ، لِعابِدٍ ما زالَ يَقِظاً يَتَهَجَّدُ في ظُلمَةٍ ذلكَ اللّيلِ، ويتلو آياتِ الذِّكر الحَكيم بِتواضُع وخُشوع.

بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقائِماً يَحذَرُ الآخِرَةَ وَيَرَجو رَحمَةَ رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَستوي الَّذينَ يَعلَمونَ والَّذينَ لا يَعلَمونَ إنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الألباب. ﴾.

لَم يَقُلْ كُمَيلٌ شَيئًا، وإن أَسَرَّ في ذاتِهِ إعجابًا بِما سَمِعَهُ منَ الرَّجُلِ صاحِبِ الصَّوتِ.

أدرَكَ الإمامُ عليُّ ﷺ ما يجولُ في أعمتاقِ نَفسِ كُمَيتل، فالتَفَتَ إليهِ وَقالَ: " يا كُمَيلُ! لا تُعجِبُكَ طَنطَنَةُ الرَّجُلِ! إنَّهُ مِنْ أهلِ النّارِ!! وَسَأْنَبُئُكَ فيما بَعدُ!".

عَقَدَتِ الدَّهشَةُ لِسانَ كُمَيلٍ مِمّا يَسمَعُهُ منَ الإمامِ ﷺ! إنَّهُ يَعلَمُ أَنَّهُ شِكِيْ المِنْ غَريبٌ يَعلَمُ أَنَّهُ شَهِدٌ الإمامَ ﷺ لِرَجُلٍ عابِدٍ هذهِ العِبادَةَ بالنّارِ! فِعلاً أَن يَشْهَدَ الإمامَ ﷺ لِرَجُلٍ عابِدٍ هذهِ العِبادَةَ بالنّارِ!

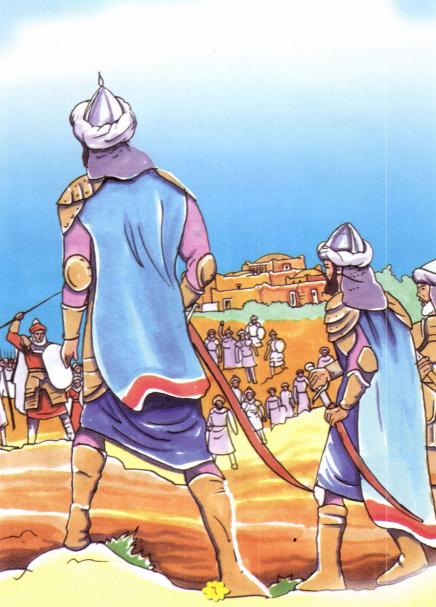

وانتَظَرَ كُمَيلٌ الأيّامَ الّتي وَعَدَهُ الإمامُ عليٌّ عَلِي اللهِ بأن يُنَبِّئُهُ فيها بما يَحُلُّ لَهُ هذا اللُّغزَ.

لَقَدْ سَمِعَ كُمَيلٌ من قَبلُ عنْ لِسانِ النّبيِّ عَلَيْ قُولَهُ مُخاطِباً المُسلِمينَ: " إنَّ أقواماً يَتَعَمّقونَ في الدّينِ يَمرُقونَ كَما يَمرُقُ المُسلِمينَ: " إنَّ أقواماً يَتَعَمّقونَ في الدّينِ يَمرُقونَ كَما يَمرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميَةِ. ".

فَهَلْ تُراهُ يَعني بِهِم هؤلاءِ القَومِ وَأَمثالِهِم؟

وَرَاحَ كُمَيلٌ يَتَذَكَّرُ مَزِيداً مِنَ الأحاديثِ الَّتِي رُوِيَتْ لَهُ عنِ النَّبِيِّ الَّذِي لَمُ يُحالِفْهُ الحَظُّ في أَن يَراهُ أَو يَعرِفُهُ، إذْ إنَّهُ وَلِلاً بَعد وفاتِهِ ، ولكنَّهُ عَرَفَهُ كما لَم يَعرِفْهُ أَحَدٌ، بَعد أَن أَتَاحَ لَهُ الزَّمانُ أَنْ يَعرِفَ وَصِيَّهُ وَيكونَ من شيعتِهِ وَمُواليهِ.

لَقَدْ قالَ النَّبِيُّ ﷺ في بَعضٍ منَ القُرّاءِ:" يَقرؤونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُم.".

فَهَلْ يَكُونُ هذا الرَّجُلُ من بينِ المَقصودينَ بِذلكَ القَولِ النَّبويِّ الَّذي لا يَنطِقُ عنِ الهَوى.

حَسناً. إِنَّ الأيَّامَ لَم تُمهِلُ حَيرَةً كُمَيلِ كثيراً!



وَهَا هُمُ النَووارِجُ أَصِحابُ الجِباهِ السَّوداءِ مِن كَثْرَةِ السُّجودِ، يَخْرُجُونَ على إمامِهِم، وَيَخذُلُونَهُ، ثُمَّ يُحارِبُونَهُ، فَيُخاطِبُهُم مالِكٌ الأَشْتَرُ قائِدُ جَيشِ الإمامِ عليً علي يَومَ صِفّينَ بِحُرقَةٍ مالِكٌ الأَشْتَرُ قائِدُ جَيشِ الإمامِ علي علي الله عن يَومَ صِفّينَ بِحُرقَةٍ وَأَلَم قائِلاً: " يا أَصحابَ الجِباهِ السّود! كُنّا نَظُنُ صَلاتَكُم وَأَلَم قائِلاً: " يا أَصحابَ الجِباهِ السّود! كُنّا نَظُنُ صَلاتَكُم وَاللهِ قالِدُ قَي الدُّنيا، وَشَوقاً إلى لِقاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فلا أرى فرارَكُم إلا إلى الدُّنيا من المَوتِ، ألا قُبحاً يا أَشباهَ النَّيبِ الجَلالةِ ( النّوقِ المُسِنَّةِ الهَرمَةِ).".

وكانَ الوفاءُ بِوَعدِ الإمامِ علي على النّهتروانِ، إذ دعا الإمامُ الله أصحابَهُ وَجُنودَهُ إلى قِتالِ أولئِكَ المارقينَ فقالَ لَهُم: "والّذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النّسْمَةَ لايَقتُلونَ مِنكُم عَشْرَةً، ولا يَبقى مِنهُم عَشْرَةً!. ". وتَدورُ الحَربُ الّتي شاءَ اللّهُ تعالى لِكُمَيلٍ فيها أن يكونَ من أنصارِ الإمامِ على ومِنَ المُقاتِلينَ لِكُمَيلٍ فيها أن يكونَ من أنصارِ الإمامِ على ومِنَ المُقاتِلينَ تَحتَ لِوائِهِ، فلا تَنجلي المَعرَكَةُ حتى يَرى أصحابُ الإمامِ بأنّهُ لَم يُقتَلْ مِنهُم عَشْرَةً، وَلَم يَبقَ مِن الخَوارِج عَشْرَةً!



وَيَنطَلِقُ الإمامُ على الله على الله علم أن هَدَأَ الغُبارُ وَمَعَهُ صاحِبُهُ كُمَيلٌ بنُ زيادٍ الَّذي أبلي في المعرَكَةِ بلاءً حَسَناً، ويَنظُرانِ معاً إلى جُثَثِ القَتلي المُبَعثَرَةِ على الرِّمالِ قَبلَ أَن تَجفَّ الدِّماءُ. تُمَّ يُشيرُ الإمامُ عليُّ عليٌّ إلى رأس أُحَدِ القَتلي بسَيفِهِ، ويقولُ لِكُمَيل: " يا كُمَيلُ! ( أُمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللّيل ساجِـداً وقائِماً).!". فَفَهِمَ كُمَيلٌ مَن يكونُ صاحِبُ تِلكَ الجُثَّةِ، إنَّهُ إذاً ذلكَ الرَّجُلُ الَّذي أُعجبَ بصَوتِهِ وَتِلاوَتِهِ وَعِبادَتِهِ! فَهوي كُمَيلٌ على قَدَمَيُّ الإمام ﴿ يَقَبُّلُهُمَا مُسْتَغْفِراً اللَّهَ تعالى عن تَسَرُّعِهِ في الحُكْم على البَشَر، وما أعجَبَ أحوالَهُم! وَكُم حَمَدَ اللَّهَ، بَعدَ أَن تَذَكَّرَ فَضْلَهُ عَلَيـــهِ ، بأَنْ هداهُ، وبيَّنَ لَهُ طَرِيقَ الحَقِّ الَّذي لاشُّبهَةَ فيهِ، وَجَعَلَهُ مُقَرَّبًا من وَصِيِّ النَّبِيِّ عَيْنِينٌ وَتِلْمِيذاً لَهُ، يَتَعَلَّمُ منهُ، وَيُصغى إلى حَديثٍ لا يَقولُهُ الله لا حَد سِواهُ.



بَلْ إِنَّهُ بِفَضْلِ صُحْبَتِهِ للإمامِ علي ﷺ صارَ من أصحابِ إمامٍ مَعصومٍ سَيَكُونُ وَصِيَّ أبيهِ من بَعده. إنَّهُ الإمامُ الحسَنُ الزَّكِيُّ أبو مُحَمَّدٍ ﷺ وهُوَ حفيدُ نبيِّ الأُمَّةِ، وابنُ بِنتِهِ، وابنُ وَصِيهِ، ولا شكَّ في أنَّ هذا القُربُ من بيتِ النُّبُوَّةِ، سَيُتيحُ لِكُمَيلٍ ما حُرِمَ منهُ الكثيرونَ، من عِلم ومن يَقينِ ومن جِهادٍ بينَ يديِّ الأَئِمَّةِ، لذا صَقَلَ سَيفَهُ، وَأَعَدَّهُ في انتِظارِ أيِّ إشارَةٍ يُشيرُ بِها الإمامُ علي ﷺ، وتَنفيذِ أي أمر يَأمُرُهُ بِهِ.

لَمْ يَكُنِ الْجِهَادُ بِالسَّيْفِ هُوَ الْعَمْلُ الْوَحِيدَ الَّذِي أَعَدَّ أَميـرُ الْمُؤمنينَ كُمَيلًا لَهُ، فالإمـامُ ﷺ يَعلَمُ أَنَّ لأصحابِـهِ دَوراً لا يَقِلُّ أَهَمًـيَّةً عَنْ دَورِهِم في الْجِهادِ.

إِنّهُ جِهادٌ من نَوع آخَرَ، هُوَ تَعلَيمُ النّاسِ وَنقلُ العِلمِ النّبويِّ عنِ الإمام عن اليّهِم، لِذا كثيراً ما كانَ الإمامُ على يَهمِسُ في أذنِ كُمَيلٍ بِعِلم من عُلومِ النّبُوَّةِ، أو حِكْمَةٍ من حِكَمِها. وَها هُوَ عَلَيهِ السَّلامُ، يأخُذُ بِيَدِ كُمَيلٍ ذاتِ يَومٍ، وَيَحْرُجُ بِهِ إلى الفَلاةِ الواسِعَةِ



بينَما تَتَقَلَّبُ الفَرحَةُ في أعماقِ كُمَيلِ الّذي ما أتيحَ لَهُ مَرَّةً أن يكونَ بِرفقَةِ الإمامِ في وَحدَهُ، إلا واختَصَّهُ بِعِلمِ منالعُلومِ المُقَدَّسَةِ، أو باحَ لَهُ بِسِرٍّ من الأسرارِ المُنجِيَةِ من النّارِ. لم يَكُنْ مُهِمّاً عِندَ كُمَيلِ أن يَعرِفَ وُجهَةً سَيرهِ بِصُحبَةِ الإمامِ في المِهمُ أنّهُ بِصُحبَتِهِ وَكفى. فَجأةً تَوجَهتْ خُطا الإمام في نَحوَ مَكانِ يَعرفُهُ كُمَيلٌ فَجأةً تَوجَهتْ خُطا الإمام في نَحوَ مَكانِ يَعرفُهُ كُمَيلٌ فَجأةً تَوجَهتْ فُعلَ لَيعرفُهُ كُمَيلٌ

فَجَاهُ تُوْجَهُتُ حَطَّا الْإِمَّامُ عَلَيْكُ تَحُوُ مَكَانٍ يَعْرِفُهُ كَمْيَـلُ جَيِّدًاً. وَلِمَ لا. رُبَّما قالَها كُمَيـلٌ في نَفسِهِ، وَهُـو يَـرى قُبُورَ المَوتى تَتَراصِفُ أَمَامَ عَيْنَيه!

هذا هُوَ المَكانُ الّذي أرادَ الإمامُ الله أن يَخرُجَ بِهِ إلَيهِ إِذاً، فَرُبَّما كَانَ مَنْ في الأجداثِ أفضَلَ عَمَلاً مِمَّن هُم فوقَ التُّرابِ! لَم يَطُلْ تَأَمُّلُ كُمَيلِ طَويلاً. إذ هَبَّتْ نَسمَةٌ عليلَةٌ مَلاَتُ صَدْرَ الإمامِ الله بالهَواءِ النَّقيِّ، فَتَنَفَّ سَ عليلَةٌ مَلاَتُ مُعَبِّراً عن راحَتِهِ في البَوحِ وَالكلام، ثُمَّ قالَ: "الصُّعَداء، مُعَبِّراً عن راحَتِهِ في البَوحِ وَالكلام، ثُمَّ قالَ: " يا كُمَيلُ! إنَّ هذهِ القُلوبُ أوعِيَةٌ، فَخَيرُها أوعاها، فاحفَظْ عنى ما أقولُ لَكَ.



النَّاسُ ثلاثَةٌ، فَعالِمٌ ربَّانيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ على سَبيلِ النَّجاةِ، وَهَمَجٌ النَّاسُ ثلاثَةٌ، فَعالِمٌ ربّانيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ على سَبيلِ النَّجاةِ، وَهَمَجٌ رُعاعٌ أَتباعُ كُلِّ ناعِقٍ يَميلونَ مَعَ كُلِّ ريحٍ، لَم يَستضيئوا بِنورِ العِلم، وَلَم يَلجَؤُوا إلى رُكنٍ وَثيقٍ.

يا كُمِيلُ! العِلمُ خَيرٌ منَ المألِ. وَالعِلمُ يَحرُسُكَ وأنتَ تَحرُسُ المالَ. المالُ تُنْقِصُهُ النَّفَقَةُ، وَالعِلمُ يَزِكو على الإنفاقِ، وَصَنيعُ المال يَزولُ بزوالِهِ.

يا كُمَيلُ! مَعرَفَةُ العِلم دينٌ يُدانُ بِهِ بِهِ يَكسِبُ الإنسانُ الطَّاعَةَ في حَياتِهِ، وَجَميلِ الأُحدوثَةِ بَعدَ وَفاتِهِ. وَالعِلمُ حاكِمٌ والمالُ

مَحكومٌ عَليهِ.

يا كُمَيْلُ، هَلَكَ خُزّانُ الأموالِ وَهُم أَحياءُ، وَالعُلَماءُ باقونَ ما بَقِيَ الدَّهرُ. أَعِيانُهُم مَفقودَةٌ، وَأَمِثالُهُم في القُلوبِ مَوجودةٌ. ها إِنَّ ههُنا لَعِلْماً جَمّاً ( وَأَشَارَ إلى صَدْرِهِ) لَوْ أَصَبتُ لَهُ حَمَلَةً! بَلَى أَصَبتُ لَقِينَ لِلدُّنيا، بَلَى أَصَبتُ لَقِينَ لِلدُّنيا، بَلَى أَصَبتُ لَقِينَ لِلدُّنيا، وَمُستَظْهِراً بِنِعَمِ اللهِ على عِبادِهِ، وَبِحُجَجِهِ على أُولِيائِهِ، أو وَمُستَظْهِراً بِنِعَمِ اللهِ على عِبادِه، وَبِحُجَجِهِ على أُولِيائِهِ، أو مُنقاداً لِحَمَلَةِ الحَقِّ، لا بَصِيرة لَهُ في أَحنائِهِ، يَنقَدِحَ الشَّكُ في قَلْهِ لأوَّلِ عارضِ من شُبهةٍ.



ألا لا ذا ولا ذاك، أو مَنهوماً باللّذة سَلِسَ القِيادِ لِلشَّهوَة، أو مُغرَماً بالجَمعِ والادّخارِ لِيسا مِنْ رُعاةِ الدّينِ في شَيءٍ. أقرَبُ شيءٍ شَبَها بِهِما الأنعامُ السّائِمَة، كذلك يموتُ العِلمُ بمَوتِ حامِليهِ.

اللَّهُمَّ بلى! لا تَخلو الأرضُ مِنْ قائِم لِلَّهِ بِحُجَّةٍ. إمّا ظاهِراً مَشهوراً، أو خائِفاً مَغموراً، لِئلا تَبطُلُ حُجَجُ اللَّهِ وَبيِّناتُهُ. وَكَم ذا؟ وَأَيْنَ أُولئكَ ؟

أولئك والله الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً. يحفظ الله بهم حُجَجه وبيناته، حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هَجَم بهم العلم على حقيقة البَصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المُترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدُّنيا بأبدان أرواحها مُعلَّقة بالمَحل الأعلى. أولئك خُلفاء الله في أرضه، والدُّعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رُؤيتهم. إنصرف إذا شِئت!".



هكذا اختار الإمامُ عليٌ في كُميلًا دونَ بَقِيَّةِ صَحبِهِ كَيْ يُفضي إلَيه بِهذا العِلم، فالإمامُ في عالِمٌ بِما في نَفسِ كُمَيلٍ من شَوقٍ إلى حِفظِ العِبَرِ وَالدُّروسِ، وَمالَدَيهِ من صَبرٍ على تَعليمِها للآخرينَ منَ النَّاسِ.

وَقَدْ خَبِرَهُ مَرَّةً في مَسجِدِ البَصْرَةِ، يَومَ جَلَسَ الإمامُ عَلَيْ وَمَعَهُ كُمَيلٌ وَجَماعَةً من أصحابِهِ، وَكانَ الإمامُ عَلَيْ حينَ يَتَكَلَّمُ يُنصِتُ كُلُّ الحاضِرينَ إجلالاً وَهَيبَةً، واحتراماً. إضافَةً إلى رَغْبَةِ الحاضِرينَ بارتِشافِ العِلمِ من مناهِلِهِ وَنابعه.

وَكَانَ النَّاسُ كَعَادَتِهِم يَسأُلُونَ الإمامَ ﴿ عَنِ القَضَايَا النَّي تَشْغَلُ بِاللَّهُم، وَيحتاجونَ إلى مَعْرِفَتِها. فقالَ أَحَدُ الحاضِرينَ سائلاً أميرَ المُؤمنينَ ﴿ يَكِيَّ !" مَا مَعنى قَولِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فيها يُفرَقُ كُلُّ أَمرٍ حَكيمٍ ).".



فقالَ الإمامُ عليُ عَلَيْ الله النَّصْفِ من شَعبانَ، وَالَّذي نَفسُ عليً بِيَدِهِ، إنَّهُ مَا مِنْ عَبدٍ، إلا وَجَميعُ ما يَجري عَلَيهِ من خَيرِ أو شَرِّ، مَقسومٌ لَهُ في لَيلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعبانَ، إلى آخِرِ السَّنَةِ في مِثلِ تِلكَ اللَّيلَةِ المُقْبِلَةِ. وَمَا مِنْ عَبدٍ يُحييها، وَيَدعو بِدُعاءِ الخِضْرِ اللَّيلَةِ إلا اسْتُجيبَ لَهُ.".

أَكْمَلَ الْإِمامُ علي علي علي حَديثَهُ إلى أصحابِهِ، بينَما راحَ كُمَيلً يَتَأْمَلُ ما قالَهُ، وَيُبحِرُ في مَعانيهِ. وفي اللّيلِ، وَبينَما الإمامُ علي علي اللّيلِ في بَيتِهِ، إذ بِطرق على البابِ في وقتٍ لَيسَ من عادة النّاس أن يَطْرُقُوا فيهِ بابّهُ.

فَتَحَ الإمامُ عليُّ البابَ، وإذْ بِكُمَيلٍ بنِ زِيادٍ! .قالَ لَلِيُّلِ: " ما جاء بك ياكُمَيلُ؟".

قالَ كُمَيلُ: " يا أميرَ المُؤمِنينَ، دُعاءُ الخِضْرِ ﴿ اللهُ الدُّعاءَ، فَقَالَ الإمامُ ﴿ اللهُ الدُّعاءَ، فَقَالَ الإمامُ ﴿ لَيَلَةِ جُمُعَةٍ، أو في الشَّهرِ مَرَّةً، أو في السَّنةِ مَرَّةً، أو في السَّنةِ مَرَّةً، أو في عُمرِكَ مَرَّةً، تُكفَ، وتُنصَرْ، وتُرزَقْ، ولَنْ تَعدِمَ المَغْفِرَةَ. ".



لَم يَكتَفِ الإمامُ علي علي إِنْ أعطى كُمَيلاً ما سَأَلَهُ، بَل إنَّهُ أَمَرَهُ بِأَن يَكتُبَ الدُّعاءَ ليكونَ رفيقاً مُؤنِساً لِلمُؤمِنينَ في كُلِّ مكانٍ وَزمانٍ، كُلَّما أَظْلَمَتْ عَلَيهِمُ الحَياةُ ليَسَأَلُوا اللهَ، أو تَيَسَّرَتْ لَهُم، لِيَشكُروهُ.

لَقَدْ رأى الإمامُ علي علي علي في كُمَيلٍ منَ الصِّفاتِ ما جَعَلَهُ يوليهِ ثِقَةً عظيمَةً. إنَّ لِشَجاعَتِهِ وَزُهدِهِ وإيمانِهِ ما يَدُلُّ على أنَّهُ نِعمَ العَبدُ الصَّالِحُ.

وَلِذَا اعتَمَدَ الإمامُ عَلَيهِ في وِلايَةِ بَلْدَةٍ هَيتَ، وَهِيَ مِن بَلداتِ العِراقِ، من نواحي بَغدادَ، وَسَلَّمَهُ أُمرَها، فَهَلْ مَن بَجَحَ كُمَيلٌ في إدارة شُؤونِها مِثلَما نَجَحَ في أمورِ الحَربِ وَالقِتالِ؟ كَانَ مُعاوِيَةُ يَتَرَبَّصُ بالمُسلِمينَ في انتِظارِ أيِّ حَالَةٍ ضَعفٍ يُمكِنُ لَهُ أَنْ يَنفَذَ منها إلى تَنفيذِ أَهدافِهِ وَمُخَطَّطاتِهِ



وَكَانَ على عِلم بِأَنَّ كُمَيلًا بنَ زِيادٍ صارَ والِياً على هَيتَ، وَكَانَتِ الجَزِيرَةُ على مَقرِبَةٍ مِنْ هَيتَ، حيثُ عَيَّنَ الإمامُ على شَبيباً بنَ عامِر والِياً.

فَرَأَى مُعاويَةُ أَنْ يَنقَضُّ على هَيتَ مِنْ خِلالِ مُهاجَمَتِهِ الجَزيرَةَ أُوَّلاً، فَسَيَّرَ إلِّيها جَيشاً بقِيادَةِ عَبدِ الرَّحمن بن قِباثٍ بن أشيَمَ. في تِلكَ الأثناءِ كَانَ شَبيبٌ في مَدينَـةً نَصيبينَ بَينَ الموصِل والشَّام. وَلمَّا عَلِمَ بقُدوم جَيش مُعاوِيَةَ،أرسَلَ إلى كُمَيل بن زيادٍ في هَيتَ يُعلِمُهُ بذلكَ. وعَلَى الفُورِ أُرسَلَ كُمَيلٌ إلَّيهِ سِتَّمائَةِ فارس،انضَمُّوا إلى جَيشِهِ، وقاتَلُوا جَيشَ مُعاويَةَ حتَّى هَزَمُوهُ،وَقَتَلَ كُمَيلٌ في تِلكَ المَعرَكَةِ الكَثيرَ من أهل الشَّام، كما قُتِلَ مِنْ أصحابِهِ رَجُلانِ وَحينَ عَلِمَ الإمامُ على ۗ ﷺ بذلكَ الفَتح سُرَّ وَجَزِي كُمَيلًا خيراً، بَعدَ أن لامَهُ على نَجاحٍ مُعاويَةً فيما سَبَقَ في الإغارَةِ على ولايَتِهِ ، رغْمَ أنَّهُ حَاوَلَ أن يُعوِّضَ ضَعفَهُ في ردِّ غارَةِ معاويَةَ بأن أغارَ على أطرافِ مناطِق سَيطَرَةِ مُعاويَةً.



وَمَرَّتِ الأَيّامُ، وَكُمَيلٌ بنُ زِيادٍ يَعيشُ مُحِبًا لآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِمُ النَّبُوَّةِ وَتَعاليمِ عَلَيهِمُ النَّبُوَّةِ وَتَعاليمِ النَّبُوَّةِ وَتَعاليمِ الإسلام الصَّحيح.

في زَمَنَ شاعَ فيهِ الضَّلالُ، وتاهَتِ السَّفينَةُ برُكَّابها. ولكنَّ الظُّروفَ تَغَيَّرَتْ، وَ لَم يَبقَ منَ المُسلِمينَ المُخلِصينَ إلاَّ ثُلَّةٌ، بَينَما تَولَّى الحُكْمَ أعداءُ الدِّين وَأَعداءُ النَّبِيِّ عَيْلِيًّا، أُولئكَ الَّذينَ أَمعَنوا في آلِ بَيتِ نَبيِّهم قتلاً وَتَعذيباً. وَيَتَولَّى الْحَجَّاجُ بِسَيفِهِ وَبَطشِهِ حُكْمَ المُسلِمينَ، فَيَبِدأ بِمُلاحَقَةِ مَنْ بَقِيَ منْ أصحابِ الإمام على ﴿ لَيْكُ ، وَيَطلَبُ كُمَيلًا بنَ زِيادٍ، فَما كانَ منْ كُمَيل إلَّا أنْ توارى خَشيَـةَ مايُمكِنُ أَنْ يَنالَهُ من أَذَى على يَدِ الحَجّاجِ وَأَعُوانِهِ. فبادَرَ الحَجّاجُ إلى قَطْع العَطاءِ عَنْ قَوم كُمَيلٍ، كَيْ يَضْغَطَ عَلَيهِ وَ يُرغِمَهُ عَلى تَسليم نَفسِهِ.



وَفَكَّرَ كُمَيلٌ في نَفسِهِ وَقالَ: " أَنَا شَيخٌ كَبيرٌ قَدْ نَفَذَ عُمري، لا يَنبَغي أَن أَحرِمَ قَومي عَطِيّاتِهِم. ". ثُمَّ خَرَجَ بِقَرارٍ أَنهــى حَياتَهُ شَهيداً!!

لَقَدْ ذَهَبَ على قَدَمَيهِ إلى الحَجّاجِ، وَما إن نَظَرَ إلَيهِ حتّى قالَ: " لَقَدْ كُنتُ أُحِبُّ اَن أجد عَلَيكَ سَبيلاً. "

فقالَ لَهُ كُمَيلٌ بِصَوتٍ هادئٍ ورَصينٍ: " لا تَصرِفْ عليَّ أنيابَكَ، وَلا تَهَدَّمْ عَلَيَّ، فَوَ اللهِ مابَقِيَ مِنْ عُمري إلا واستلِ النُبارِ، فاقْضِ ما أنتَ قاضٍ، فَإنَّ المَوْعِدَ الله، وبَعدَ القَتلِ العُبارِ، فاقْضِ ما أنتَ قاضٍ، فَإنَّ المَوْعِدَ الله، وبَعدَ القَتلِ الحِسابُ. وَلَقَدْ خَبَّرَني أُميلُ المُؤمِنينَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ أنَّكَ قاتِلي.".

فَأَمَرَ الحَجَّاجُ بِأَنْ يَضرِبوا عُنُقَهُ، واستُشهِدَ كُمَيلٌ بنُ زِيادٍ بِنفسٍ مُطْمَئِنَّةٍ، قد اهتَدَتْ إلى الصِّراطِ المُستَقيمِ بَعدَ أن منَّ اللهُ سُبحانَهُ عَلَيهِ بِصُحبَةِ أَميرِ المُؤمِنينَ عَلَيهِ السَّلامُ.

